# Sie , Colling To Sie

لوَكِيع محسم دبن خلف بن حَيَّان ٣٠٦ه

الجزؤ لالأول

عنالمَ اللَّاتُ جيزوت

# بيت لِللهِ الزَّمْزِ النَّحِيدِ

لك الحمد ربُّ ، حكمت فعدلت ، وماشئت أنفذت ، لاراد لقضائك ، ولاملجاً من ورائك ، بيدك مصائر الحلق ، وعواقب الأمر .

سبحانك منك الحير ، فارزقنا الهداية ، وجنبنا مشاعب الغواية .

وصلاة وسلاما على المصطفى من خلقك ، والمرتضى من رسلك صلاة نحتسبها بين يدى عملنا يوم لاينفع مال ولابنون إلا من أتى الله بقلب سليم .

وبعد فها هو ذا كتاب أخبار القضاة لوكيع ، يعرض الناس الأول مرة بعد أن بق محجبا في بطون النيب ، واحتجزته خزائن الكتب ، أحقابا طوالا لا يحصيها عد، وكان أول عهدى به حديثا عنه من صديق الكريم الشيخ على حسن عبدالقادر كان مشوقا ، وكان حافزا لى على قرامة ، واستجلاه ماخنى من خباياه ، فما كدت أمتع النظر به حتى وجدته كنزا ، من الخير أن تيسر الناس سبل الانتفاع به . وقد راءنى منه أنه ليس بالكتاب الذي يحمل الممانى التي يشير إليها عنوانه فحسب فهو ليس بمجموعة الأحكام القضاة الذين وصل إلى المؤلف علمهم ، وانتهى طورة الحياة السياسية التي مثل الكتاب عصرها ، وهو تبيان الأوضاع والاحداث التي كانت تعج بها الدولة الإسلامية في عصورها الأولى ؛ فهو مورد للمؤرخ والباحث ، كا هو مورد المفقية والقاضى ، في عبارة طيعة ويان رائع ، وهو حافل والباحث ، كا هو مورد الفقية والقاضى ، في عبارة طيعة ويان رائع ، وهو حافل

بتراجم كثير من القضاة ورجال الحديث الذين يعز وجود ترجمة شافيـة لهم فى غير هذا الكتاب.

وفى الكتاب معنى امتاز به عن كثير من الكتب التي عرضت لموضوع تأديخ القضاة وأخبارهم مثمل الكندى رمن لف لفَّه؛ ذلك أن أولئك كتبوا تاريخ القضاة في أمصار خاصة، كان كل وكدهم العناية بها مع شيء من الاختصار ، وفي شي. غير قليـل من الجفاف ونقص الطلاوة في التعبير ؛ أما وكيع مؤلف كتابنا الذى نقدمه اليوم ، فقد أربى عليهم في هذا الباب؛ فقد كتب أخبار القضاة في جميع الامصار الإسلامية في ثلاثة القرون الني سبقت وفاته؛ أي مر\_ صدر الإسلام إلى نهاية العصر العباسي الذهبي حسما عرف من أخبار وصلت إليه، أو وقعت تحت بصره ، لم يخص قطرا دون آخر ، ولامصرا دون غيره ، كتب ذلك في نقد وفي تحليل، يعطيك فكرة عن عقل الرجل ونظرته للحوادث، وفي بيان فياض ولغة رائمة ؛ ووكيم أديب وراوية ، وحسبك أنه شيخ من شيوخ أى الغرج الاصفهاني ، وحلقة من إسناده ، و نظرة إلى أجزاء كتاب الاغاني تعطيك فكرة عن رواية الاصفهاني عن وكيع، وبذلك أتيح لموكيع ما لم يتح لغيره من موهبة في هذه الناحية

وشى. آخر ورا. هذا؛ ذلك أن هذا الكتاب من أقدم الكتب التي وصلت إلينا، والتي عرضت الآثر والمقداد، والتي عرضت الآخر القضاة؛ فهو جذا الاعتبار مصدر قيم جليل الآثر والمقداد، وهو حكم فى كثير من الاختلافات التي شجرت فى شتى أنواع الحوادث والقضايا التي بحفل جا التاريخ الإسلاى، ويحفل جا فقهه وقضاؤه في شي أبواب التشريع فى العصر

الأول، وهو - كا نعلم - المصر الذي ينطلع إليه الباحثون عندما تعرض لهم مسألة لايعرفون لها إصداراً ولا إيراداً في كتب الفقه المتاخرة، أو عندما يريدون حل مشكلة تعرض لهم على وجه لا بجدون فيه طلبتهم، أو يبلغون أملهم في كتب الفقه المدونة في العصور المتأخرة، بعد استقرار المذاهب، وبعد أن ساد سلطانها على أف كار الدارسين للفقه الإسلامي إلى حد جعل الخروج عن حظيرتها قيد شعرة موجباً لغير قليل من النقد والتجريح.

ووكيع كان قاضياً ، خبيراً بأساليب القضاة ومناحي أقضيهم ، ومناهج تفكيرهم ، وطرائق حلهم لما استمصى من القضايا المتعددة الشعب ، المشتبكة الاطراف ، والتي تحتاج إلى دقة ولباقة من القاضى يستطبع عن طريقها أن يعطى كل ذى حق حقه ، من غير أن محول دونه لدد الخصومة من مدع ، أو مراوغة من مدهى عليه ، ودون أن محول دون قضائه بالحق تأثير من ذى سلطان ، أورهبة من ذى ولاية .

وأخبار القضاة لوكيع – كغيره من الكتب المؤلفة على هذا الغرار – نوع عما يسمى في عصرنا الحديث بحموعة رسمية يذكر فيها كثير من القضايا المختارة الطرافتها، أو لدقة المبادئ التي بنيت عليها الاحكام.

والفقه الإسلامي قد تأثر كثيراً با عكام القضاة ، وكثير من نصوصه قد بني على آرائهم ، بل إن الفضاء في الإسلام كان له أثر بارز في تجديد الآراء الفقهية ؛ فالقضاء حسا يعلم الدارسون للفقه الإسلامي حيرفع الخلاف في المجتهدات ، ويضع حداً للنزاع الفقهي في المسألة ، بل إن له آثاراً أجل من هذا كا يعلم من الرجوع لآراء فقها والحنفية في كتاب القضاء عا لانري داعياً للإطالة بذكره .

و إليك عبارة ذكرها شهاب الدين الفرانى ... فى كتاب الاحكام ... قال :
السؤال السادس عشر : ما الفرق بين حكم الحاكم فى المجمع عليه فإنه لا ينقض ،
وبين حكمه فى المختلف فيه فإنه لا ينقض أيضا ، والإجماع فى المسألتين؟ فهل الما نع
واحد أو مختلف؟ فإن كان الإجماع فهو واحد وإن كان ثمت مانع آخر فا هو؟

جوابه: \_ إن الإجماع مانع فيهما واختص حكمه في مسائل الحلاف بمانع آخر، وتقريره: \_ أن الله تمالى جمل للحكام أن يحكموا في مسائل الاجتهاد ، بأحد القولين؛ فإذا حكموا بأحدهما كان ذلك حكما من الله تعالى في تلك الواقعة، وإخبار الحاكم بأنه حكم فيها كنص من الله ورد خاص بتلك الواقعة معارض لدليل المخالف لما حكم به الحاكم في تلك الواقعة ، مثاله ماقاله مالك : والدليل عندى على أن القائل لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثاً ، فاذا تزوجها طلقت ثلاثاً ، ولا يصحله عليها عقد إلا بمدزوج، واتفق أنذلك القاتل تزوجها، وأقام ممها على مذهب الشافعي، وطلقها واحدةً وبانت منه بانقضاه العدة ، ثم عقد عليها فرفع ذلك العقد لحاكم شافعيُّ فيكم بصحته، صار هذا من قبل صاحب الشرع في خصوص هذا الرجل الحالف دون غيره من الحالفين الذين لم يتصل بهم حكم حاكم ؛ لأن الله قرره بالإجماع ، وما قرره بالإجماع فقد دل دليل قطمي من قبل صاحب الشرع عليه الخ العبارة الى ذكرت في الاحكام .

وفقها، المسلمين كانوا حراصاً على جمع قضايا الفقها، خصوصاً قضايا الخلفاء الراشدين ، ومن أخذ عنهم من التابعين ، فنى ذلك ضمان لقضاياهم من أرب تحيد عن المبادى السامية التي جاء بها الإسلام ، وحرص على نشرها فى أرجاء الدولة

الإسلامية على المسلمين خصوصا أن آراء القضاة لم تكن مقصورة على ما يسمى على التحديد قضايا، بل كانت تصرفاتهم تتناول شيئا كثيرا عا يدخل في عصرنا اليوم في النظام الإدارى، بل كانت في بعض الاحابين تتعداه إلى الامور العسكرية فقد وكل المأمون إلى قاضيه يحيى بن أكثم قيادة عسكره، وكذلك فعل عبدالرحن الناصر مع قاضيه المندر بن سعيد، وقد وضع توبة بن النمر قاضى مصر في زمن عشام بن عبد الملك يده على الاحباس وقد كانت في يد أهلها وأوصياتهم فقال: ما أرى مرجع هذه الصدقات إلا إلى الفقراء والمساكين، فأرى أن أضع يدى عليا حفظا لها من العنياع، وكثيرا ماكانت شون من السلطة التنفيذية يسد عليا حفظا لها من العنياع، وكثيرا ماكانت شون من السلطة التنفيذية يسد القضاة ، كأعمال الشرط، أو دار العرب والسكة إلى غير ذلك عا يعرفه الدارسون للنظم الإسلامية في العصور الاولى من تاريخ الإسلام.

وكثيرا ماكان القضاة يحاج بعضهم بعضا، حتى فى الآراء الفقهية بما هرف عن السلف الصالح من قضاء وآراء فى الدعاوى، أو فى الشئون التى كان يقوم بها القاضى وفقا لما سوغ له فى منشور توليته ، وقد كان ذلك المنشور دائما فيصلا فى تحديد اختصاص القاضى حتى لايجور على سلطة أمير البلد أو الاقليم.

تلك هى بعض الميزات الظاهرة التى تتمتع بهاهذه المجموعات الرسمية القضائية ، وهى مرجى خصيب لمن رام دراسة تطور الفقه الإسلامى وتعنايا القضاة المسلين عصراً أثر عصر وجيلا بعد جيل ، ليعرف العوامل التى أثرت على الفقه الإسلامى وأثرت على قضاته ، ومدى هذا التأثير ، ويعرف تلك الحرية الواسمة والاستقلال

الكامل، والنزاعة المطلقة التي تحلى بها قصاة المسلمين في العصور التي نعرف عن تاريخها السياسي ما نعرف، و نعرف مقدار تعرض قصاة المسلمين و فقهائهم لأنواع من الآذى، وألوان من العبث تنوء بظهر القوى الحول، وقد روى ابن السبكي في الطبقات في ترجمة محمد بن المظفر الحوى: \_ أنه امتنع عن القصاء فا زالوا به حتى تقدد، وشرط أن لا يأخذ رؤقا، ولا يقبل شفاعة، ولا ينهر ملبوسه، فأجيب الى ذلك. ولكن فقها مناوقصاتنا \_ احتسابا لما عند اقه \_ لم تلن قناتهم لهذا ألعنت وذلك الآذى، وساروا في قضائهم صابرين لم يراعوا فيها يصدرون ويوردون الا وجه الله عزوجل، مهما كان وراه ذلك من تبعلت وأثقال، وكثيرا ما أجبر الولاة والحكام \_ مع ما هم عليه من جبروت \_ على النرول على أحكام القضاة والخضوع لتصرفاتهم.

تلك مى أع الموامل التى دفعت بالعداء الاولين إلى تتبع أخبار القضاة، وتدوينها فى بحرعات مستقلة ، تروى أخبارهم والمهم من قضاياهم ، وقد سمعنا عن كثير من الكتب التى عرضت لهذا الموضوع: ... مثل كتاب أخبار قضاة دمشق للذهبى، والروض البسام فيمن ولى قضاء الشام لاحداللبودى ، وأخبار قضاة بغداد لا بن الساء فيمن ولى قضاء البصرة لابي عبيدة معمر بن المثنى ، وأخبار قضاة قرطبة البغدادى ، وأخبار القضاة الشعراء لابن الشجرى البغدادى ، إلى غير للف من الكتب التى تعالج أخبار القضاة فى أمصار خاصة ، ولسكنها جميعاً دون داخبار القضاة لوكيع ، في معالجته لاخبار القضاة ـ وقدعرض كا قلنا لاخبار القضاة فى جميع الأمصار ، وهذا ماحب إلى نثير الكتاب خدمة لناحية من نواحى التشريع في جميع الأمصار ، وهذا ماحب إلى نثير الكتاب خدمة لناحية من نواحى التشريع

الإسلامي وقضاياه ، وقد كنت حريصاً على نشره من زمن بعد ما استنسخته من مصورة الجامعة المصرية المنقولة عن النسخة الوحيدة الموجودة في الاستانة ـ كما وصل إلى على ـ ولكن الاحداث العالمية وماجرت في أذيالها من تعويق لـكل همل علمي نافع مشمر حالت دون ما كنت أرجو .

وهانذا اليوم أقدمه للناس راجيا أن يغفرلى القارى الباحث ماعداه يحس به من نقص خصمت فيه لظروف عدة لاقبل لى بدفعها، ولم يكن ليتيسر لى معالجة آثارها، وأهمها أن لم يكن بين يدى حين نقل الكتاب إلا نسخة الجامعة، وكثيراً ماقاسيت مناعب فى تصحيح نقل، أو إصلاح لفظ، وكثيراً ماراجمت عشرات من الكتب لتصحيح فرع فقهى، أو إيضاح رواية أدبية، أو بيت من الشمر.

وقد خصمت فى كثير من المواضع للأمر الواقع، بعد ماضافت على السبل، فأبقيت بعض الالفاظكا هى \_ وقد لا يتبين معناها \_ حرصاً على الامانة العلمية، خصوصا والحم منصرف إلى نشر الكتاب لينتفع به الباحثون فى الشريعة الإسلامية، وأكبر الظن أن لن يحول دون انتفاعهم شيء من تحريف أو تصحيف.

وها هو ذا اليوم بين يدى القراء ، والله أرجو أن يكون في المحل النافع ، والسلام .

#### نعریف الماؤلف محمد بن خلف الملقب بوکیع

لم نجد في المراجع المعروفة ترجمة لمؤلف كتاب أخبار القضاة الذي نفشره اليوم أوفى من ترجمة الحطيب في كتابه تاريخ بغداد ، فكثير من الكتب التي عرضت لوكيع لم تذكر إلا إشارة عابرة عن ضبط نسبه أو علمه ونضله ، فقد ذكره ابن خلكان ، عرضا، في ترجمة أبي محمد الحسن بن على بن أحمد الملقب بابن وكيم التنيسي المصرى الشاعر المشهور وحفيد القاضي محمد بنخلف ، وكذلك عرض له الثمالي ، في يتيمة الدهر ، في سياق الكلام على ابن وكيم الشاعر ، وترجم له السمعاني في يتيمة الدهر ، في سياق الكلام على ابن وكيم الشاعر ، وترجم له السمعاني في الإنساب .

ولكن هذه التراجم لاتعطينا صورة صادقة هن حياة مؤلف أخبار القضاة ، ولا تعطينا فكرة عن منزلته في الحياة الاجتماعية في عصر بغداد الذهبي، وقد كان قاضيا على كور الآهو از، كماأنها لاتذكر لنا شيئا هن قضاياه ونوادر آرائه ، كما حاول هو أن يجمع هذه الآراء وهذه النوادر عن غيره من القضاة .

ومانظن أنقاضيا مثل محمد بن خلف، روى هذه القضايا وشغل مركز قضاء عتاز فى الدولة، تمر حياته القضائية دون أن يكون له قضايا لها قيمتها ولها خطرها من الناحية الفقهية ، كا لانظن أن شخصا كان من رواة أبى الفرج الاصفهاني، وحدث عنه في تضاعيف كتابه الآلاف من المرات، تمر حياته دون أن يكون له مؤلفات ورسائل وآراء في الأدب وأخبار العرب.

والكتب التى أسندت إليه تعطينا صورة \_ ولوغير وافية \_ هن إنتاج محد ابن خلف فى القضاء، وبعض ما عرف الناس يوهذاك من علوم ، ولعله يتاح لنا يوما ما أن نعثر على صورة وافية لمؤلف كتابنا اليوم فنستطيع أن نعرف منها حال محمد بن خلف ، ومنزلته فى العلم والتأليف ، وحاله وسط الاحداث الاجتهاعية التى كانت تعج بها بغداد فى العصر الذى عاش فيه .

## ترجمة الخطيب البغدادى لحمد بن خلف وكيم الفاضي

محمد بن خلف بن حيان (۱) بن صدة بن زياد أبوبكر الضيالقاضى المعروف بوكيع ، كان عالماً فاضلا عارفا بالسير وأيام الناس وأخبارهم ، وله مصنفات كثيرة ، منها كتاب الطريق ، وكتاب الشريف ، وكتاب عدد آى القرآن والاختلاف فيه .

بلغني أن أبا بكر بن بجاهد سئل أن يصنف كتابا في العدد، فقال: قد كفانا ذاك وكيع، وكتب أخر سوى ذلك.

وكان حسن الآخبار حدث هن الزبير بن بكار ، وأبي حدّافة الد بهي ، ومحد ابن الوليد البسرى ، والحسن بن عرفة ، والعلاء بن سالم ، وعلى بن مسلم الطوسى ، ومحد بن عبدالله المخزومى ، وعلى بن شعيب ، والحسن بن محمد الزعفرانى ، ومحمد ابن حبدالرحن الصيرفى ، وعلى ومحمد ابنى إشكاب ، والعباس بن أبي طالب ، ومحمد بن عبان بن كرامة ، وخلق كثير من أمثالمم .

وكان يسكن بالجانب الشرقى في درب أم حكم .

وروى عنه أحمد بن كامل القاضى، وأبو على الصواف ، وأبوطالب بن البهلول ، وعمد بن عمر بن الجعاب ، وعلى بن محمد بن لؤلؤ ، وموسى بن جعفر بن عرفة السمساد ، وأبو جعفر بن المقبم ، ومحمد بن المظفر وغيرهم .

<sup>(</sup>١) الذي في المشتبه الذمبي ، والإنساب للسمعاني : \_ جيان \_ بالحيم المنقوطة

أخبرنا عبدالكريم بن محد بن أحمد المحاملي، أخبرنا على بن عمر الحافظ، قال: - البوبكر محمد بن خلف بن حيان بن صدقة بن زياد البغدادى المعروف بوكيع القاضى كان فاضلا نديلا فصيحاً من أهل القرآن والفقه والنحو، له تصانيف كثيرة في أخبار القضاة وفي عدد آى القرآن وكتاب الشريف، والرمى والنصال، والمكاين والمواذين وغير ذلك.

أخبرنا محمد بن على بن مخلد الوراق ، أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران ، قال ، أنشدنا أبوبكر محمد بن على كاتب صافى ، قال : أنشدنا وكيم محمد بن خلف لنفسه : إذا ماغدت طلابة العسلم تبتغى من العلم بوما ما يخلد فى الكتب غدوت بتشمير وجسد عليهم وعسبرتى أذنى ودفترها قلى

أخبرنا محمد بن عبدالواحد حدثنا محمد بن العباس ، قال: قرى على ابن المنادى وأنا أسمع ، قال: \_ أبو بكر المعروف بوكيع حمل أقل الناس عنه نزراً من الحديث ، وشيئاً من تصانيفه للين شهر به . قرأت على الحسن بن أبى بكر ، عن أحمد بن كامل ؛ قال: مات محمد بن خلف بن حيان بن صدقة أبو بكر وكيع فى يوم الاحد لست بقين من شهر ربيع الأول سنة ست وثلاثمائة ، وكان يتقلد القضاء على كور الاحواز كلها .

وقال ابن خلـكان في ترجمة ابن وكبيع الشاعر : \_

ووكيع بقتح الواو وكسر المكاف وسكون الياء المثناة من تحتها وبمدها عين مهملة وهو لقب جده أبي بكر محمد بن خلف وكان نائباً في الحمكم بالاهواز لعبدان

الجواليق، وكان فاضلا نبيلا فصيحاً من أهل الفرآن والفقه والنحو والسير وأيام الناس وأخبارهم، وله مصنفات كثيرة. . . . . وله شعر كشعر العلماء.

وترجم له السمعاني في الآنساب بما لا يخرج عن ذلك وزاد قوله: \_وكان محمد ابن خلف حسن الاختيار .

. . .

ولكن المطلع على فهرست الكتاب الذى يسر الله بإخراجه اليوم برى أن شيوخ محمد بنخلف يمدون بالعشرات، ولا يقفون عند ذلك القدر الصئيل الذى ذكره الحنطيب البغدادى ولم نر داعياً للإفاضة بذكرهم اكتفاء بما ذكر فى الفهرست. وترجم له كذلك ابن حجر العسقلاني فى تجريد الوافى بالوفيات (١) فقال:

محمد بن خلف بنحيان القاطى أبو بكر العنبي المعروف بوكيع صاحب الطبقات وله شعر ، مات سنة ست وثلاثمائة .

وفى ذيل كشف الظنون لبغدادلى اسماعيّل باشاءً ــ

وكيع القاضى: محمد بن خلف بن حيان بن صدقة بن زياد الصبى أبو بكر المعروف بوكيع القاضى، هوجد ابن وكيع حسين التنيسى توفى ببغداد سنة ٣٠٠هـ له: (١) غرر الاخبار في أخبار القضاة وتاريخهم وأحكامهم.

- (٢) كتاب الأنواء.
- (٣) كتاب البحث.
- (٤) كتاب التصرف والنقد والسكة .

<sup>(</sup>۱) هذه النرجة والآخرى الق تليها تكرم بإرسالها لى المملم أحمد رفعت السكليسي بالكتبخانة السلمانية بالأستانة

- (٠) كتاب الرم والنصال.
  - (٦) كتاب الشريف.
    - (٧) كتاب الطريق.
- (A) كتاب عدد آى الفرآن والاختلاف فيه .
  - (٩) كتاب المسافر .
  - (١٠) كتاب المكاييل والموازين .

### صفة النسخة التي طبعنا عليها الكتاب

تلك هى مصورة الجامعة المصرية رقم ٢٢٩٧٧، المنقولة عن النسخة الوحيدة المحفوظة بالاستانة، والتي تقع في ست وأربعائة من الصفحات وهي بجزأة إلى أربعة أجزاء حسب تقسيم المؤلف.

وفى الصفحة الأولى من الكتاب عبارات مكتوبة بخط غير مستبين والعبارة الوحيدة المستبينة : ..

طالت واخترت منه .

الفقير إلى الله تعالى الحسين بن راشد لطف الله به بيغداد سنة ٨٣٦.